نشأتهم بدينهم وننة نرآنهم . فإنها سالحة كذلك لتومنع بين أبدى الأطفال المسلمين في سائر الافطار المربية ، لتمدم بالنذاء الديني الروحي الماطني ، الذي يهذب تفوسهم ، ويقوم أخلافهم ، ويزودهم بأطيب المتاع : « وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزّادِ النَّقُورَى ، واتّقُونِ باأولي الالبّابِ » .

وما أجدر ولاة الأمور في الأفطار الإسلامية والبلاد المربية أن يقدّروا هذا المجهود الطيب الخالص، فيشجعوه ويؤيدوه . بأن يترروه بينكتب المطالعة والثقافة لناشئتهم ، فإن فى ذلك جماً لشباب المسلمين غلَى مورد ثقافى إسلامى واحد، وتقريبًا بين مجتمعاتهم ونزعاتهم، وعملا عَلَى تحقيق الوحدة الإسلامية فيابينهم . تلاث الوحدة التي دعا إلى االقرآن ، وباركتها يد الرحمن حين قال : « إنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً » . وقال: « وَاغْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَيْمًا وَلَا تَفَرَّ قُوا وَاذْكُرْمُوا المُمَّةُ اللهِ عليْكُم إِذْ كُنْتُم أَعْدَاهِ فَأَلَّفَ بَيْنَ كُلُوبِي فأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ١٠.

ولست محتاجًا إلى الإفاضة في الإشادة بما وهب الله لأخينا المفضال السيد أبى الحسن من مواهب يُغبط عليها عند كرام الرجال ، ويحسد عليها عند لثامهم ، فحسبه فخرأً أن يوفقه الله فيؤلف كتبًا للخاصة ، تعلو وتدق ، وتتسع وتعمق ، وتسير بين القارئين الكبار ، فتشرِّق وتغرب ، بعد أن ازدانت بالفكرة السليمة ، والأسلوب الرفيع ، والتحليق السامى ؛ ثم يوفقه الله أيضاً إلى أن يقرّب بعبارته السهلة وبيانه الرقيق أهدافَ القصة القرآنية إلى عقول الناشئة المسامة ، « ذلِكَ فَضْلُ اللهِ مُنوُّ تَيهِ مَنْ يَشَاهِ وَاللهُ ذُو الْفَصْل

وأرجو أن يديم الله صاحب الفضل والطول عَلَى المؤلف الحكريم توفيقه ، وأن يمز به كلمة الإسلام ، وأن ينفع بجهوده المسلمين . إنه أكرم مسئول ، وأفضل مأمول .

أحمر الشراجي المدرس بالأزهر الشريف

# مقدّمة بهانداليمن الجسيم

الحمد أنه ، وسلام عَلَى عباده الذين اصطفى .

أما بمد : فقد ظهر الجزء الأول من د قسص النبيين للأطفال » وهو بشتمل عَلَى قشّة سيّدنا إبراهيم وقسَّة سيدنا يوسف عليهما صلوات الله وسلامه ، فكان الاعتناء به كبيراً تخطى أمل المؤلف ، فقد تلقاه رجال التمليم وأولياء الأطفال بحناوة وترحيب ونوَّهت به المجلَّات الإسلامية في عبارة قوية ، ونشط الأطفال وتلاميذ المدارس الصغار لقراءته . ورغبوا فيها رغبة لم يكن المؤلف يترقبها ، وقد قرأ نا في أسارير جياههم الوضّاحة ، وفي ملامح وجوههم النيرة – وهم يقرأون هذا الكتاب - سطورَ الشرور والنشاط، وسُررنا كثيراً وحمدنا الله لما سمعنا الصغار يحكون قصة سيدنا إبراهيم وسيدنا يوسف، وقد ذلَّت بها ألسنتهم، وهضمتها عقولهم الصغيرة.

كلُّ ذلك شَجَّعنا عَلَى التقدُّم فى هذا الطريق ، وحتَّنا على إتمامهذه السلسلة ، وهانحن أُولاَء نُتحف الصغار وأولياءهم الكبار بجزء آخر من سلسلة « قصص النبيين لِلاَطفال » مشتملا على قصة نوح وقصة هود وقصّة صالح عليهم السلام .

وفى ثنايا القصص ومطاويها فوائد تفسيرية وتاريخية ، وأجوبة عن أسئلة خفية قد يتناجى بها الضمير .

وعلى المعامين أن يطالبوا التلاميذ بحكاية هذه القصص ويكلّفوهم تلاوتها واستحضارها وإعادتها ، فقد جرَّ بنا فى ذلك فائدة كبيرة .

والله المسئول أن ينفع بالكتاب طلبة العربية والناشئة الإسلامية ، ويحبّب إليهم أشخاص الأنبياء وسيَرَهم، والاقتداء بهم ، وبالله التوفيق .

على الحسنى

بسم الله الرحمن الرحيم القصة الاولى سفينة نوح (١) بعد آدم

بَارَكَ اللهُ فِي ذُرَّيَةٍ آدَمَ فَكَانَ فِيهَا رِجَالُ كَمَثِيرٌ وَلِسَالِهِ . وَانْذَشَرَتْ ذُرُيَّةٍ ۗ آدَمَ وَكَثُرَتْ .

> ُ فَلَنْ رَجَعَ آدَمُ وَرَأَى أُولادَهُ لَمَا عَرَفَ . وَلَمْ رَجَعَ آدَمُ وَرَأَى أُولادَهُ لَمَا عَرَفَ

وَلَوْ فِيلَ لَهُ ؛ لَمْذِهِ ذُرَّيَّتُكَ بِالْآدَمُ لِتَمَاجَبَ كَشِيرًا.

وَقَالَ :سُبْحَانَاللهِ! هٰؤُلاء كُلْبُهُمْ أَوْلَادِي الْهٰذِهِ كُلْهَاذَرُّ يَّتِياً!. وَكَانَتْ لِذُرَّيَةِ آدَمَ فُرَى كَثْبِيرَةٌ ، وَبَنَوْا بُيُوتًا كَثِيرَةٌ .

وَكَانُوا يَحْرُ ثُونَ الْأَرْضَ وَيَزْرَعُونَ وَيَعِيشُونَ .

وَكَانَ النَّاسُ عَلَى دِينِ أَبِيهِ مِ آدَمَ ، يَمْبُدُونَ اللهَ وَلا يُشْر كُون به ِ شَيْئًا ١.

ر سیسا ۱ .

وَكَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً أَبُونُهُمْ آدَمُ وَرَبُّهُمُ اللَّهُ.

### (٢) حسد الشيطان

وَلَكُنْ كَيْفَ يَرْضَىٰ إِبْلِيسُ وَذَرًا يَّتُهُ بِهِ ذَا ؟ أَلَا يَزَالُ اللَّاسُ يَعْبُدُونَ اللهَ ؟.

أَلَا يَزَالُ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَا يَخْتَلِفُونَ ؟ إِنَّ ذَٰ لِكَ لَا يَكُونُ!

َهَلْ يَدْخُلُ ذَرِّيَةُ آدَمَ الجُنَّةَ، وَيَدْخُلُ إِبْلِيسُ وَذَرَّيَّتُهِ النَّارَ؟ إِنِّ ذَلاكَ لَا يَكُونُ ، إِنَّ ذَلاكَ لَا يَكُونُ !

إِنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ لِآدَمَ فَطَرَدَهُ اللَّهُ وَلَمَنَهُ .

أَلَا يَنْتَقِمُ مِنْ بَنِي آدَمَ فَيَدْخُلُوا مَعَهُ النَّارَ ؟ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ ذُلِكَ .

### (٣) فكرة الشيطان

وَرَأَىٰ الشَّيْطَانُ أَنْ يَدْعُو النَّاسَ إِلَى عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ . فَيَدْخُلُوا النَّارَ وَلَا يَدْخُلُوا الجُنَّةَ أَبدًا .

وَكَانَ الشَّيْطَانُ يَمْرِفُ أَنَّ اللهَ لَايَغْفِرُ الشِّرْكَ، وَيَغْفِرُ كُلَّ شَيْءٍ إِذَا أَرَادَ . قَاْرَادَ الهَنْيِنَانُ أَنْ يَدْءُو هُمْ إِلَى التَّرْكِ، فَلَا يَدْخُلُوا الْمِلْنَةُ أَبِدًا. وَلُسَكِنْ كَنْ خَيْفَ الطَرِيقُ إِلَى ذَلِكَ ، وَالنَّاسُ يَمْبُدُونَ اللَّهَ ؟ . إِنَّهُ لُوْ ذَهَبُ إِلَى النَّاسِ وَقَالَ لَهُمْ : ﴿ أَعْبُدُوا الْأَمْسِنَامَ وَلَا تَمْبُدُوا اللهَ ، لَصْتَمَهُ النَّاسُ وَضَرَبُوهُ .

قَالُوا: مَمَاذَ اللهِ ، أَنَشْرِكُ بِرَبِّنَا ؟ أَنَمْبُدُ الْأَصْنَامَ ؟ . إِنَّكَ لَشَيْطَانٌ رجِيمٌ ! إِنَّكَ لَشَيْطَانٌ خَبِيثٌ ! إِنَّكَ لَشَيْطَانٌ رجِيمٌ ! إِنَّكَ لَشَيْطَانٌ خَبِيثٌ !

وَلُكَكِنَ الشَّيْطَانَ وَجَدَ باباً يَدْخُلُ مِنْهُ إِلَى رُءُوسِ النَّاسِ . كَانَ رِجَانٌ يَخَانُونَ اللهَ ، وَيَمْبُدُونَهُ لَيْلًا وَنَهَارًا ، وَيَذْ كُرُونَهُ ۖ ذِكْرًا كَثِيرًا .

وَكَانُوا يُحَيِّونَ اللهَ ، وَكَانَ اللهُ مُحِيِّهُمْ وَيَسْتَحِيبُ لَهُمْ . وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِمُرْفُ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِمُرْفُ ذُكُ خَلِكَ جَيُّدًا . وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِمُرْفُ ذُلِكَ جَيُّدًا .

وَنَدُ مَاتَ هٰوُلَاءِ وَانْتَقَلُوا إِلَى رَحْمَةِ اللهِ ١ .

ذَهَبَ الشُّيْطَانُ إِلَى النَّاسِ وَذَكَّرَ لِمُؤْكَاءِ الرُّجَالِ .

وَقَالَ : كَيْفَ كَانَ فِيكُمُ فُلاَنْ وَفُلاَنْ وَفُلاَنْ؟ قَالُوا : سُبْحَانَ اللهِ ! رَجَالُ اللهِ وَأَوْلِيَاوُهُ ! أُولَئِكَ إِذَا دَعَوْا أَجَابَهُمْ ، وَإِذَا سَلَهِ ! رَجَالُ اللهِ وَأَوْلِيَاوُهُ ! أُولَئِكَ إِذَا دَعَوْا أَجَابَهُمْ ، وَإِذَا سَلَّالُوا أَعْطَامُهُ .

## (٥) صور الصالحين

قَالَ الشَّيْطَانُ : فَكَيْفَ حُزْ نُكُمُ عَلَيْهِمْ ؟ قَالُوا : شَدِيدٌ .

عَالَ : وَكَيْفَ اشْتِياةُ كُمُ ۚ إِلَيْهِمْ ؟

قَالُوا: عَظِيمٌ !

قَالَ : وَلِمَاذَا لَا تَنْظُرُ مُونَ إِلَيْهِمْ كُلَّ يَوْمِم ؟ قَالُوا : وَكَيْفَ السَّبِيلُ إِلَى ذَٰلِكَ وَقَدْ مَا تُوا ؟ قَالُوا : وَكَيْفَ السَّبِيلُ إِلَى ذَٰلِكَ وَقَدْ مَا تُوا ؟

قَالَ : إِعْمَالُوا لَهُمْ صُوراً وَانْظُرُمُوا إِلَيْهَا كُلَّ صَبَاحٍ.

وَأُعْجِبَ النَّاسُ بِرَأْيِ إِبْلِيسَ وَصَوَّرُوا الصَّالِخِينَ.

وَكَانُواْ يَنْظُرُمُونَ إِلَى هُذِهِ الصَّوْرِ كُلَّ يَوْمٍ ، وَإِذَا رَأَوْهَا ذَكَرُمُوا أُولَئْكَ الصَّالِحِينَ .

# (٦) من الصور إلى التماثيل

وَانْتَقَلُوا مِنَ العَثُورَ إِلَى الشَّاثِيلِ . وَعَمَالُوا الِلسَّالِجِينَ ثَمَاثِيلَ كَثِيرِةً ، وَوَضَمُوهَا فِي بُيُوتِهِمْ وَفِي مُسَّاجِدِهِمْ .

وَكَانُوا بِمُبْدُونَ اللهُ لَا يُشْرِكُونَ بِهِ شَيْنًا .

وَكَانُوا يَمْرِ فُونَ أَنَّ هَٰذِهِ تَمَاثِيلُ لِلسَّالِجِينَ . وَكَانُوا يَمْرِ فُونَ أَنَّ هَٰذِهِ تَمَاثِيلُ لِلسَّالِجِينَ .

وَأَنَّ مَاذِهِ حِجَارَةٌ لاَ تَنْفَعُهُمْ وَلاَ تَضُرُّهُمْ وَلاَ تَرْزُوُهُهُمْ . وَأَنَّ مَا تَضُرُّهُمْ وَلاَ تَرْزُوُهُهُمْ . وَأَنَّهَا عَالِيلُ وَلَكَنَّهُمُ كُونَهَا ، لِأَنَّهَا عَالْمِيلُ وَلَكَنَّهُمُ كُونَهَا ، لِأَنَّهَا عَالْمِيلُ لِلسَّالِخِينَ .

وَكَثْرُتْ مَاذِهِ التَّمَاثِيلُ فِيهِمْ ، وَكَثْرُ تَمْظِيمُهَا .

وَإِذَا مَانَ فِيهِمْ رَجُلُ صَالَحَ عَمِلُوا لَهُ تِمْثَالًا وَسَمَّوْهُ بِالسِّمِهِ

(٧) من التماثيل إلى الأصنام

وَمَضَىٰ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ هُوْلَاءً ۚ ، وَرَأَىٰ ۚ الْأَوْلَادُ آبَاءً ثُمْ يَتَبَرَّ كُونَ بِهَا . وَرَأُوْا آبَاءً ثُمْ يُعَـظَّمُونَهَا تَعْظِيماً شَدِيدًا . وَكَانُوا يَرَوْنَهُمْ 'يُقَبَّلُونَ هَذِهِ التَّمَاثِيلَ ، وَيَاْمَسُونَهَا وَيَدْعُونَ عِنْدَهَا .

وَكَانُوا يَرَوْنَهُمْ يَخْفِضُونَ رُءُوسَهُمْ وَيَرْ كَمُونَ عِنْدَهَا .

فَزَادَ الْأَبْنَاءُ عَلَى الآبَاءِ ، وَصَارُوا يَسْجُدُونَ لَهَا .

وَصَارُوا يَسْأَلُونَهَا ، وَيَذْبَحُونَ لَهَا .

وَهٰكَذَا صَارَتْ هٰذِهِ الْأَصْنَامُ آلِهَةً ، وَصَارَ النَّاسُ يَعْبُدُونَهَا كَمَا كَاثُنُوا يَعْبُدُونَ اللهَ مِنْ قَبْلُ .

وَكَثُرَتْ هَٰذِهِ الآلِهَةُ فِيهِمْ ، هَٰذَا وَدُّ ، وَذَلِكَ سُو َاعْ ، وَهَٰذَا يَغُوثُ ، وَذَلِكَ يَعُوقُ ، وَهَٰذَا نَسْرٌ .

### (٨) غضب الله

وَغَضِبَ اللهُ عَلَى النَّاسِ غَضَبًا شَدِيدًا وَلَعَنَهُمْ . وَلَمَاذًا لاَ يَغْضَبُ اللهُ عَلَى النَّاسِ وَلاَ يَلْعَنْهُمْ ؟ وَلَمَاذًا لاَ يَغْضَبُ اللهُ عَلَى النَّاسِ وَلاَ يَلْعَنْهُمْ ؟ أَلَهَذَا يَرْ زُقَهُمْ ؟ يَشُونَ عَلَى أَرْضِ اللهِ وَيَكْفُرُونَ باللهِ !

يَسُونُ عَلَى ارْضِ اللهِ وَيُسْرِكُونَ بِاللهِ! وَيَأْكُلُونَ رِزْقَ اللهِ وَيُشْرِكُونَ بِاللهِ! إِنَّ مُذَا لَشُكُمْ عَشِيمُ ! إِنَّ مُذَا لَظُأَمْ عَظِيمٌ ! غَشَبِ اللهُ عَلَى النَّاسِ، وَحَبَّسَ الْمَعَارَ وَصَيَّقَ عَلَيْهِمْ . وَقَلَ الْخُرُثُ وَقَلُ النَّسُلُ .

وَلَكِنَّ النَّاسَ مَا عَقَلُوا ، وَلَـكِنَّ النَّاسَ مَا تَأْبُوا . (٩) الرسول

وَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهِمْ رَجُلاً مَيْهُمْ يُكَلِّمُهُمْ وَيُكُلُّمُهُمْ وَيُكُلِّمُهُمْ

إِنَّ اللهِ لَا مُبِكَلِّمُ وَاحِدًا وَاحِدًا ، إِنَّ اللهُ لَا يُخَاطِبُ كُلُ اللهِ لَا يُخَاطِبُ كُلُ اللهِ كَا أَخَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

إِنَّ الْمُلُوكُ لَا يُكَلِّمُونَ وَاحِداً وَاحِداً.

إِنَّ الْمُلُوكَ لَا يَذْهَبُونَ إِلَى كُلِّ أَحَدِ يَقُولُونَ لَهُ افْعَلْ كَذَا ، إِفْمَلْ كَذَا .

وَالْمُلُوكُ بَشَرٌ كَالْبَشَرِ ، يَقْدِرُ كُلْ أَحَـد أَنْ يَرَاهُمْ وَيَسْمَعَ كَلَامَهُ كَلَامَهُمْ ، وَلَا يَقْدِرُ أَحَـدُ أَنْ يْرَى اللهُ وَيَسْمَعَ كَلامَهُ وَيُكَلِّمَهُ وَيُكَلِّمَهُ وَيُكَلِّمَهُ وَيُكَلِّمَهُ وَيُكَلِّمَهُ وَيُكَلِّمَهُ اللهُ ، إِذَا وَيُكَلِّمَهُ أَرَادَ اللهُ ، إِذَا أَرَادَ اللهُ . إِذَا أَرَادَ اللهُ . فَأَرَادَ اللهُ أَن يُرْسِلَ إِلَى النَّاسِ رَسُولاً يُكَلِّمُهُمْ وَيَنْصَحُ لَهُمْ .

# (١٠) بشر" أم ملك

وَأَرَادَ اللهُ أَنْ يَكُونَ لَهٰذَا الرَّسُولُ بَشَرًا ، وَأَنْ يَكُونَ وَأَرَادَ اللهُ أَنْ يَكُونَ وَأَرَادَ اللهُ وَيَفْهَمُونَ كَلَامَهُ . وَاحِدًا مِنَ النَّاسُ وَيَفْهَمُونَ كَلَامَهُ .

وَإِذَا كَانَ الرَّسُولُ مَلَكُمُ قَالَ النَّاسُ : مَا لَنَا وَلَهُ ؟ هُوَ

مَلَكُ وَنَحْنُ بَشَرْ !

نَحْنُ أَنَّا كُلُ وَنَشْرَبُ وَلَنَا أَهْلُ وَذُرًّيَّة فَكُيْفَ نَمْيُدُ اللهَ ؟

وَإِذَا كَانَ الرَّسُولُ بَشَرًا قالَ أَنَا آكُلُ وَأَشْرَبُ وَلِيَ أَنَا اللهُ وَلِيَ وَلِيَ أَمْلُ وَأَشْرَبُ وَلِيَ أَمْلُهُ وَذُرِّيَةً وَأَنَا أَعْبُدُ اللهَ فَلمِ لَا تَمْبُدُونَ اللهَ ؟

وَإِذَا كَانَ الرَّسُولُ مَلَكًا قَالَ النَّاسُ: إِنَّكَ لَا تَمْطَشُ وَلَا تَجُوعُ ، وَإِنَّكَ لَا تَمْرَضُ وَلَا تَمُوتُ فَتَمْبُدُ اللهَ وَتَذْكُرُهُ دَائِمًا !.

وَنَحْنُ بَشَرْ نَهْ طَشُ وَنَجُوعُ ، وَنَمْرَضُ وَنَمُوتُ ، فَكَيْفَ

تَبُدُ اللَّهُ وَنَذَ كُرُهُ دَمَّا ؟

وَإِذَا كَانَ الرَّسُولُ بِشَرًا وَالَ أَنَا مِثْلَكُمُ أَنْظَاشُ وَأَجوعِ وَأَمْرَضُ وَأَمُوتُ وَأَعْبُدُ اللهَ وَأَذْ كُرُهُ ، وَلِياذَ لَا تَعْبُدُونَ اللهَ وَلَا تَذْ كُرُونَهُ أ

فَينْقَطْعُ كَارْمُ النَّاسِ وَلَا يُجِدُونَ عُذْراً.

# (۱۱) نوح الرسول

وَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُرْسِلَ نُوحًا إِلَى قَوْمهِ .

كَانَ فِي الْفَوْمِ أُغْنِيَاءِ وَرُؤَسَاءِ ، وَالْكِنَّ اللهُ الْخَتَارَ نُوسًا لِسَالتِهِ ، وَلَمَ يَخْتَرُ أَحَداً مَنهُمْ .

لَوْهَ يَمْلَمُ مَنْ يَخْمِلُ رِسَالَتَهُ ، وَالله يَمْلُمُ مَنْ يَخْمِلُ أَمَانَتُهُ . اللهُ يَمْلَمُ مَنْ يَخْمِلُ رِسَالَتَهُ ، وَالله يَمْلُمُ مَنْ يَخْمِلُ أَمَانَتُهُ . وَكَانَ نُوحٌ رَجُلاً صَالِحًا كَرِيمًا ، وَكَانَ نُوحٌ رَجُلاً عَانلاً حَلِيمًا .

وَكَانَ نُوحٌ نَاصِحًا شَفِيقًا ، وَكَانَ نُوحٌ صَادِقًا أَمِينًا . إِخْتَارَ اللهُ نُوحًا لِسَالَتِهِ وَأُوحَى إِلَيْهِ : « أَنْ أَنْذِرُ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتَيِهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ » . فَقَامَ أُوحٍ فِ قَوْمِهِ يَقُولُ لِلنَّاسِ : « إِنِّي لَـكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ » .

# (١٢) ماذا أجابه القوم؟

وَلَمَّا قَامَ نُوحَ فَى قَوْمِهِ يَقُولُ : ﴿ إِنَّى لَكُمْ رَسُولُ أَمِينَ ﴾ . قَامَ بَهْضُ النّاسَ يَقُولُونَ : مَتَى صَارَ هَذَا تَبِيًّا ؟ بِالْأَمْسِ كَانَ رَجُلاً مِنّا وَالْيَوْمَ يَقُولُ أَنَا رَسُولُ اللهِ إِلَيكُمْ ! كَانَ رَجُلاً مِنّا فِي الصّغرِ وَقَالَ أَصْدِقاء نُوحٍ : هٰذَا كَانَ يَلْعَبُ مَعْنَا فِي الصّغرِ وَقَالَ أَصْدِقاء نُوحٍ : هٰذَا كَانَ يَلْعَبُ مَعْنَا فِي الصّغرِ وَيَحْلِسُ مَعْنَا فِي الصّغرِ أَمْ نَهَاراً ! . . .

وَقَالَ الْاَعْنِيَاءُ وَالْمُتَكَبِّرُونَ : أَمَا وَجَدَ اللهُ أَحَداً غَيْرَهُ ؟ أَمَاتَ النَّاسُ كُنُهُمْ ، أَمَا وَجَدَ فِي الْقَوْمِ إِلَّا فَقَيِراً ؟ وَمَاتَ النَّاسُ كُنُّهُمْ ، أَمَا وَجَدَ فِي الْقَوْمِ إِلَّا فَقَيِراً ؟ وَقَالَ الْجُهَّالُ : « مَا هٰذَا إِلَّا بَشَرْ مِّشْلَكُمُ » .

وَقَالُوا : « أَوْ شَاءِ اللهُ لَأَنْزَلَ مَلْئِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهِذَا اللهُ لَأَنْزَلَ مَلْئِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهِذَا

في آبَائِنَا الْأُوَّلِينَ » .

وَقَالَ بَمْضُ النَّاسِ إِنَّ مُنوحًا يُرِيدُ أَن يَنَالَ الرِّيَاسَةَ وَالشرف بِهٰذَا الطَّرِيقِ .

### (۱۲) بین نوح وقومه

كَانَ النَّاسُ بِرَونَ أَنَّ عِبَادَةَ الْأَنْنَامِ هُوَ الْحَانَ ، وَأَنَّ عِبَادَةً الْأَنْنَامِ هُوَ النَّانَ مُوالْغَلُّلُ .

وَكَانُوا يَرَونَ أَنَّ الَّذِي لَايَعْبُدُ الْأَصْنَامَ هُوَ فِي مَلَالَةٍ وَسَفَاهَةٍ . وَكَانُوا يَقُولُونَ : قَدْ كَانَ آبَاوْنَا يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ فَلِمَاذَا لَا مَشْدُدُهَا لَمْذَا :

وَكَانَ نُوحٌ بَرَى أَنَّ عِبَادَةًا الْأَسْنَامِ صَٰلَالَةٌ ، وَأَنَّ عِبَادَةً الْأَمْنَامِ سَفَاهَةٌ .

وَكَانَ ۚ نُوخْ يَرَى أَنَّ الآباء كَانُوا فِي ضَلَالَةِ وَسَفَاهَةٍ . وَأَنَّ آدَمَ وَهُوَ أَبُو الآباء مَا كَانَ يَعْبُدُ الْأَصْنَامَ ، آبلُ كَانَ يَمْبُدُ اللهُ .

قَامَ نُوحَ فِي الْقَوْمَ يَقُولُ بِأَغْلَىٰ صَوْتِهِ : ﴿ يُقَوْمِ أَغْبُدُوا اللهَ مَالَكُمْ مِنْ اللهِ غَيْرُهُ إِنِّى أَغَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمُ عَظِيمٍ ﴾ مَالَكُمْ مِنْ الله عَيْرُهُ إِنِّى أَغَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمُ عَظِيمٍ ﴾ « قال الْمَلَا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَوَاكُ فِي صَلَالٍ مُبينٍ ﴾ .

« قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَالَمَةٌ وَالْكِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَّبِ الْعَالِمَيْنَ رَسُولٌ مِّنْ رَّبِ الْعَالِمَيْنَ . أَبَلَغُكُمُ رِسَلَتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمُ وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ » .

## (١٤) اتبعك الأرذلون

وَاجْتَهَدَ نُوحَ كَـثِيراً أَنْ يُؤْمِنَ قَوْمُهُ وَيَعْبُدُوا الله وَيَتْرُكُوا الله وَيَتْرُكُوا الله وَيَتْرُكُوا الله وَيَتْرُكُوا الله وَيَتْرُكُوا

وَلَٰكِنْ مَا آمَنَ بِنُوحِ إِلَّا بَمْضُ الْأَفْرَادِ مِنْ قَوْمِهِ. مَا آمَنَ بِهِ إِلَّا بَمْضُ الْأَفْرَادِ الَّذِينَ يَمْمَـُلُونَ بِأَيْدِيهِمْ وَيَأْكُونَ بِأَيْدِيهِمْ وَيَأْكُونَ الْحُلالَ.

أَمَّا الْأَغْنِيَاءُ مِنْ قَوْمِهِ فَقَدْ مَنْعَهُمْ كِبْرُهُمْ أَن يُطِيعُوا نُوحًا. وَشَفَلَتْهُمْ أَمْوَالهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ أَن يُفَكِّرُوا فِي الآخِرَةِ. وَشَفَلَتْهُمْ أَمْوَالهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ أَن يُفَكِّرُوا فِي الآخِرَةِ. وَكَانُوا يَقُولُونَ : نَحْنُ أَشْرَافٌ وَهُؤُلَاءِ أَرَاذِلُ. وَلَا اللهِ قَالُوا : وَلَمَّا ذَعَانُمْ نُوحٌ إِلَى اللهِ قَالُوا :

« أَنُوْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ » ؟

وَطَلَبُوا مِنْ نُوْجٍ أَن يَطْرُءُ لَمْؤُلَّاءِ الْمَسَاكِينَ.

وَلَـكِنَ نُوحًا أَبَىٰ وَقَالَ: ﴿ مَا أَنَا بِطَارِدِ الْهُوْمِنِينَ ﴾ ، إِنَّ بَابِي لَيْسَ بابَ مَلِكِ ، ﴿ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبْبِينٌ ﴾ .

بَابِي لَيْسَ بَابَ مَلِكُ ، ه إِن اللهِ لَدِيرَ سَبِينَ . وَكَانَ نُوحُ يَمْرِفُ أَنَّ لَمُؤَلَاهِ الْمَسَاكِينَ مُوثَمِنُونَ مُخْلِكُونَ وَأَنَّ اللَّهَ يَغْضَبُ إِذَا طَرَدَ لَهُ ثَلَاهِ الْمُسَاكِينَ ، وَإِذَنْ لَا يَنْصُرُهُ أَحَدٌ .

فَتَالَ نُوحٌ: « يَتْوَمْ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ » . (١٥) حجة الأغنياء

وَقَالَ الْأُغْنِيَادِ : الَّذِي يَدْعُو إِلَيْهِ أُوحٌ لَيْسَ مِحَقٌّ وَلَيْسَ مِخَلَّرٍ.

لِأَنَّا جَرِبْنَا أَنَّا نَحْنُ السَّابِقُونَ فِي كُلُّ خَيْرٍ.

لَنَا كُلُّ طَيِّبِ مِنَ الطَّمَامِ، وَلَنَا كُلُّ جَيلٍ مِنَ اللَّبَاسِ.

وَالنَّاسُ فِي كُلِّ شَيْءٍ لَنَا تَبَعُ .

وَإِنَّا رَأَيْنَا أَنَّ الْخَيْرَ لَا يُخْطِئُنَا وَلَا يُجَاوِزُنَا فِي الْمَدِينَةِ . فَلَوْ كَانَ مُذَا الدِّينُ خَيْرًا لَأَتَانَا قَبْلَ هُؤَلَاءِ الْمِسَاكِينِ . « لَوْ كَانَ خَيْرًا مَاسَبَقُونَا إِلَيْهِ ِ » .

### (۱۹) دعوة نوح

وَدَعَا نُوحٌ قُوْمَهُ ، وَاجْتَهَدَ فِي النَّصِيحَةِ .

« قَالَ يَقُوْمِ إِنِّى لَكُمُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ، أَنِ أُعْبُدُوا اللهَ وَأَتَّقُوهُ وَأَطِيمُونِ ، يَغَفُر ْ لَكُمُ مِنْ ذُنُوبِكُ وَيُوَّخِّر ْ كُو لَكُمُ لِكَ أَجَل مُسَتَّى إِنَّ أَجَلَ اللهِ إِذَا جَاء لاَ يُوَّخَرُ لُو ْ كُنْتُم ْ تَعْلَمُونَ » مُستَّى إِنَّ أَجَلَ اللهِ إِذَا جَاء لاَ يُوَخَرُ لُو ْ كُنْتُم ْ تَعْلَمُونَ » مُستَّى إِنَّ أَجَلَ اللهِ إِذَا جَاء لاَ يُوَخَر لَو ْ كُنْتُم ْ تَعْلَمُونَ وَعَضِبَ عَلَيْهِمْ وَقَلَ الخُر • ثُ وَكَانَ اللهُ حَبَسَ عَنْهُمْ الْمَطَرَ وَغَضِبَ عَلَيْهِمْ وَقَلَ الخُر • ثُ وَقَلَ الخُر • ثُ وَقَلَ النَّهُ مَنْ .

وَأَرْسَلَ عَلَيْكُمُ ۚ الْأَمْطَارَ وَ بَارَكَ لَــكُم ۗ فِي الرِّزْقِ وَالْأُوْلَادِ . وَوَعَالَ لَهُمْ : أَلاَ نَعْرِ فُونَ اللهَ ؟ . وَدَعَا نُوحٌ وَوْمَهُ إِلَى اللهِ وَقَالَ لَهُمْ : أَلاَ نَعْرِ فُونَ اللهَ ؟ .

هٰذِهِ آيَاتُ اللهِ حَوْلَكُمُ أَلاَ تَنْظُرُ وَنَ إِلَيْهَا ؟ أَلاَ تَنْظُرُ وَنَ إِلَيْهَا ؟ أَلاَ تَنْظُرُ وَنَ إِلَى الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ ؟ . إِلَى الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ ؟ .

مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ ؟ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّ

وَمَنْ خَاتُكُمْ أَوْجَمَلُ لَـكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا ؟ وَلَكِنِ قَوْمَ نُوحِ لَمْ يَمْقِلُوا ! وَلَكُنْ قَوْمَ نُوجٍ لَمْ يُوفِينُوا ! بَلْ إِذَا دَعَائُمْ نُوحُ إِلَى اللهِ جَمَالُوا أَسَالِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ . وَكَيْفَ يَفْهَمُ مَنْ لَايَسْمَعُ لا وَكَيْفَ بَسْمَعُ مَنْ لَا يُرِيدُ أَنْ يَسْمَمَ لا .

### (۱۷) دعاء نوح

وَاجْنَهَ لَدُ نُوخٌ كَثِيرًا وَ بِنِي يَدْتُو فَوْمَهُ زَمَنَا طَوِيلاً . مَكَثَ نُوحٌ فِي اللهُ . مَكَثَ نُوحٌ فِي قَوْمِهِ أَلْفَ سَنَة إِلَّا خَسْيِنَ عَامًا يَدَءُ وَهُمْ إِلَى اللهِ . إِلَى اللهِ .

وَلَكِنَّ قَوْمَ أُوحِ لِمَ يُؤْمِنُوا .

وَلَمْ ۚ يَثُرُ كُوا عِبَادَةَ الْأَصْنَامِ ، وَلَمْ يَرْجِيمُوا إِلَى اللهِ .

قَالِكَ مَتَى يَنْتَظِرُ نُوحٌ ؟ إِلَى مَتَىٰ يَرَى فَسَادَ الْأَرْضِ ؟ . الْهِ مَنْ سَهِ وَأَوْاتُ مُعْمَدُهُ

إِلَى مَتَى يَرَى الْحِيجَارَةَ تُعْبَدُ ؟

إِلَى مَتَى يَرَى النَّاسَ بَا ۚ كَلُونَ رِزْقَ اللهِ وَيَعْبُدُونَ غَيْرَهُ ؟ لِمَاذَا لَايَغْضَبُ نُوحٌ ؟ إِنَّهُ صَبَرَ صَبْرًا لَمَ يَصْبِرْ أَحَدٌ مِثْلَهُ ! . أَلْفَ سَنَةِ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ . وَقَدْ أَوْحَى اللهُ إِلَى نُوحٍ : « إِنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ ».

وَ قَالَ قَوْمُ نُوْحٍ لَمَّا دَعَاهُمْ نُوْخٍ مَرَّةً أُخْرَى .

« يَا نُوْحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَ كُثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا عِمَا تَعِدُنَا ﴿

إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقينَ ».

وَغَضِبَ نُوح لِيهِ وَيَئِسَ مِنْ هَلُولًا وَقَالَ: اللَّهُمَّ لَا تَتْرُكُ عَلَى اللَّهُمَّ لَا تَتْرُكُ عَلَى الْلَارْضِ أَحَداً مِنَ الْكَافِرِينَ .

#### (١٨) الس\_فينة

وَ أَجَابَ اللهُ دَعْوَةَ نُوحٍ وَأَرَادَ أَنْ مُينْرِقَ قَوْمَهُ .

وَلَكِنَ اللهُ مُرِيدُ كَذَلِكَ أَن يَنْجُو نَوْحٌ وَالْمُؤْمِنُونَ.

فَأَمْرَ أُنُوعًا أَنْ يَصْنَعَ سَفِينَةً كَبِيرَةً.

وَبَدَأَ نُوحُ يَصْنَعُ سَفِينَةً كَبِيرَةً.

وَرَآهُ قَوْمُهُ فِي هَٰذَا الشُّغْلِ فَوجِدُوا شُفْلًا.

وَ صَارُوا يَسْخَرُونَ مِنْهُ .

مَا لَمَذَا يَا نُوحُ أَمِنْ مَتَى سِرْتَ تَجَارًا أَ أَمَا كُنَا نَفُولُ لَكَ لَا تَجَلِيلٌ إِلَى لِمُؤْلَاءِ الْأَرَاذِلِ وَلَـكَنِكَ مَا تَوْمَتَ كَالْإَمْنَا وَجَلَّمْتَ إِلَى النَّجَّادِينَ وَلَـكَنِكَ مَا تَوْمَتَ تَجَارًا ! وَالْكَذَادِينَ فَصِرْتَ تَجَارًا !

والمداول معرف السنينة بأنوح الن أمراك كله عجب وأين تعين هذه السنينة بأنوح المائن المسلم المناه المنا

الْبَحْرُ مِنْ هَنَا بَعِيدٌ جِدًّا ، هَلْ يَحْمِلُهَا الْجِنْ أَمْ تَجُرُهُمَا الْجِنْ أَمْ تَجُرُهُمَا السَّيرَانُ ؟ السَّيرَانُ ؟

وَكَانَ نُوحٌ يَسْمُعُ كُلَّ ذُلِكَ وَيَعْشِرُ ، وَقَدْ سَمِعَ أَشَدَّ مِنْ هٰذَا فَعَنَبَرَ !

وَلَٰكِنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَهُمْ أَخْيَانًا : « إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا وَلِيَّا نَسْخَرُوا مِنَّا وَلِيَّا نَسْخَرُونَ » .

# (١٩) الط\_وفان

وَجَاءَ وَعْدُ اللهِ فَالْعِيَادُ ۚ بِاللهِ ا أَمْطَرَتِ السّماءُ وَأَمْطَرَتْ وَأَمْطَرَتْ وَأَمْطَرَتْ وَأَمْطَرَتْ . حَتَّى كَأَنَّ السَّمَاءَ مِنْخَلَةٌ لَا يُمْسِكُ مَاءٍ.

وَنَبَعَ الْمَاءُ وَسَالَ وَسَالَ حَدَّتَى أَحَاطَ بِالنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَا:

قَوْمِكَ وَأَهْلِكَ

وَأَوْحَى اللهُ إِلَى نُوحِ أَنْ يَا ْخُذَ مَمَهُ مِنْ كُلِّ حَيَوَا**نِ** وَطَائِر زَوْجًا ، ذَكَرًا وَأَنْثَىٰ

لِأَنَّ الطَّوفَانَ عَامُ لَا يَنْجُو مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلا حَيَوَانٌ . وَكَا حَيَوَانٌ . وَكَاذَٰلِكَ فَعَلَ نُوحٌ ، فَكَانَ مَعَهُ فِي السَّفِينَةِ مَنْ آمَنَ بِهِ

مِنْ قَوْمِهِ .

وَمِنْ كُلِّ حَيْوَانٍ وَطَائْرٍ زَوْجٌ

وَسَارَتِ السَّفِينَةُ تَجُرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِيَالُ .

وَأَرْ تَقِى الْقَوْمُ كُلَّ مَكَانٍ عَالٍ وَكُلَّ رَبُوَةٍ يَفِرُونَ مِنْ عَذَابِ اللهِ .

وَلَكِنْ لَا مَلْجًا مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ.

# (۲۰) ابن نوح

وَكَانُ لِنُوجِ ابْنُ كَانَ مَعَ الْكَافِرِينَ .

وَرَأْى أَنُوحُ آئِنَهُ فِي الطُّوفَانِ فَقَالَ : ﴿ يَلُّنَيُّ ازْ كُبْ مَعَنا

وَلاَ تَكُنُّ مَعَ الْكَافِرِينَ ، .

« قَالَ سَاَّوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْضِيمُنِي مِنَ الْمَاهِ » .

« قَالَ لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ إِلاَ مَنْ رَّحِمَ » .

ه وَخَالَ مَيْنَهُمُ الْدُوْجُ فَكَانَ مِنَ الْكُثْرَ قِينَ » .

وَحَزِنَ نُوحٌ عَلَى النِّيهِ ، وَكَيْفَ لَا يَحْزَنُ وَهُوَ النَّهُ .

وَأَرَادَ أَنْ يَنْجُوَ ابْنُهُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذْ لَمْ يَنْجُ مِنَ النَّادِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذْ لَمْ يَنْجُ مِنَ النَّاء أَنْس .

إِنَّ النَّارَ أَشَدُّ مِنَ الْمَاءِ ، وَإِنَّ عَذَابَ الآخِرَةِ أَشَقُ . أَمَا وَعَدَ اللهِ حَتَّ . أَمَا وَعَدَ اللهِ حَتَّ . أَمَا وَعَدَ اللهِ حَتَّ . فَأَرَادَ أَنْ يَشْفَعَ لا بُنِهِ عِنْدَ اللهِ .

# (٢١) ليس من أهلك

ه وَنَادَى نُوحْ رَبُّهُ فَقَالَ : إِنَّ ابنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ

الْحُقُّ وَأَنْتَ أَحْكِمِ اللَّاكَمِينَ ».

وَلَــكِنَّ اللَّهَ لاَ يَنْظُرُ ۚ إِلَى الْأَنْسَابِ بَلْ يَنْظُرُ ۗ إِلَى الْأَعْمَالِ.

وَاللَّهُ لَا يَقْبَلُ الشَّفَاعَة فِي الْمُشْرِكِينَ.

وَلَيْسَ الْمُشْرِكُ مِنْ أَهْلِ النَّبِيِّ وَإِنْ كَانَ ابْنَهُ.

فَنَبَّهُ اللهُ 'نُوحاً عَلَى ذَلِكَ وَقَالَ : « يَا ُ نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَفَاكَ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَفْكَ إِنَّهُ كَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلَ عَيْرُ صَالَحٍ فَلاَ تَسْتَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ عَلَمْ أَعْلِكَ إِنَّهُ عَمَلَ عَمْرُ الْخَاهِلِينَ » .

وَتَنَبُّهُ ۖ أُنُوحٌ وَتَأْبَ إِلَى اللهِ وَقَالَ :

« رَبِّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْئَلَكَ مَا لَيْسَ لِى بِهِ عِلْمْ وَإِلاَّ تَغْفِرْ لِى وَتَرْ َحْنِى أَكَنْ مِنَ الْخَاسِرِين » .

### (٢٢) بعد الطو فان

وَلَمَّا كَانَ مَا أَرَادَهُ اللهُ وَغَرِقَ الْكُفَّارُ أَمْسَكَتِ السَّمَاهُ وَغَارَ الْمَاءِ.

وَاسْتَوَتْ السَّفِينَةُ عَلَى جَبلِ الْجُودِيِّ « وَقِيلُ بُعْدًا لِلْقُوْمِ الطَّالِمِينَ » .

وَفِيلَ يَا مُنوحُ الْهَبِطُ إِسَلَامٍ .

وَهَٰبَعِلَ نُوحَ وَأُنْ يَعَابُ السَّفِينَةِ يَعْشُونَ عَلَى الْبَرّ بِسَلامٍ. وَهَلَكَ الكُنْلَارُ مِنْ فَوْمٍ نُوجٍ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّاهِ وَالْأَرْضُ.

وَبَارَكَ اللهُ فَ ذُرِيَةِ نُوجٍ فَانْنَشَرَتْ فَى الْأَرْضِ وَمَلَأْتِ الْارْضَ .

وَكَانَ فِيهَا أُمِّ وَكَانَ فِيهَا أَنْبِيا: وَمُلُوكُ .

« سلام عَلَى نوح فى العالمين »

ه سلام عَلَى نوح فى الدالمين ،

# القصة الثانية المالية

(١) بَعْدَ نُوْح

بَارَكَ اللهُ فِي ذُرِيَّةِ 'نُوحِ فَانْتَشَرَتْ فِي الْأَرْضِ.

وَكَانَ مِنْهَا أُمَّةٌ أَيْقَالُ لِمَا عَادٌ.

وَكَانُوا رِجَالًا أَقُويَاء ، أَجْسَامُهُمْ كَأُنَّهَا مِنْ حَدِيدٍ .

يَهْلِبُونَ كُلَّ وَاحِدٍ وَلَا يَعْلَبُهُمْ أَحَدٌ.

وَلَا يَخَافُونَ أَحَداً وَيَخَافُهُمْ كُلُ أَحَدٍ .

وَبَارَكُ اللهُ لِمَادِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، فَكَانَتْ إِبِلُ عَادٍ وَغَنَّمُهَا

تَمْكُرُّ الْوَادِي .

وَكَانَتْ خَيْلُ عَادٍ تَمْـلَأُ الْمَيْدَانَ.

وَكَانَتْ أُوْلَادُ عَادٍ نَمْـلَأُ الْبُيُوتَ .

وَإِذَا خَرَجَتْ إِبِلُ عَادٍ وَغَنَمُهَا إِلَى الْمَرْءَى كَانَ لِهَا مَنْظَرَ<sup>م</sup>ُ جَمِيلٌ جِدًّا . وَإِذَا خَرَجَت اللَّيْلُ إِلَى الْمُرْبِ كَانَ لِمَا مَنْظُرٌ تَجِيلٌ جِدًا. وَإِذَا خَرَجَ الأَوْانَالُ فِي الصّبَاحِ بَلْمَبُونَ كَاذَا لِيمُ مَنْظُرُ تَجِيلٌ جِدًا وَكَانَتُ أَرْضُ عَادٍ كَذَٰ لِكَ أَرْضًا تَجِيلَةٌ خَفْرَاء ، فِيها بَسَاتِينُ وَعُنُونُ كَثِيرَةٌ .

### (۲) كفران عاد

وَلَــكِنَّ عَادًا لَمَ ۚ يَشْكُرُوا اللهَ عَلَى هُذِهِ النَّمَ الْكَثِيرَةِ .
وَلَــيَتُ عَادْ وَصَّةَ الطوفانِ الَّتِي سَمِعُوها مِنْ آبائهمِ وَرَأُواْ آثارَهُ فِي الْأَرْضِ .

ا ثارَهُ فِي الأرْضِ . وَنَسُوا لِمَاذَا أَرْسَلَ اللهُ الطُّوفانَ عَلَى أُمَّةٍ نُوحٍ . وَصَارُوا بِمُبُدُونَ الْأَصْنَامَ كَمَا كَانَتْ أُمَّة تُوح تِمَبُّدُ الْأَصْنَامُ . وَكَانُوا يَنْحِتُونَ الْأَصْنَامَ مِنَ الْحِجَارَةِ بِأَيْدِهِمْ ثُمُّ يَسْجُدُونَ آيَا وَيَمْبُدُونَهَا .

وَكَانُوا يَسْأَلُونَهَا حَاجَاتِهِمْ وَيَدْعُونَهَا وَيَذْبُحُونَ لَهَا . وَكَانُوا عَلَى أَثْرِ أُمَّةِ نُوْحٍ .

وَكَانَتْ عُمُّولُهُمْ لَا تَعْنَمُهُمْ مِنْ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ.

وَكَانَتْ عُقُولُهُمْ لَا تَهْدِيهِمْ.

وَكَانُوا عُقَلَاءً فِي الدُّنْيَا أَغْبِياءً فِي الدِّينِ.

### (٣) عدوان عاد

وَصَارَتْ قُوَّةُ عَادٍ وَبِالاً عَلَيْهِمْ وَعَلَى النَّاسِ.

لِأَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ.

فَمَاذًا يَمْنَهُمُ مِنَ الطَّلْمِ ؟ وَمَاذًا يَمْنَهُمُ مِنَ الْفُدُوانِ ؟ . وَلِمَاذًا يَمْنَهُمُ مِنَ الْفُدُوانِ ؟ . وَلِمَاذًا لَا يَرَوْنَ فَوْقَهُمْ أَحَدًا ، وَلَهُمْ لَا يَرَوْنَ فَوْقَهُمْ أَحَدًا ، وَلَا يَخَافُونَ حِسَابًا وَلَا عِقَابًا .

وَكَانُوا كُوْ حُوشِ الْغَابَةِ يَظْلِمُ الْكَبِيرُ مِنْهُمُ الصَّغِيرَ ، وَكَانُوا كُوْ حُوشِ الْغَابَةِ يَظْلِمُ الْكَبِيرُ مِنْهُمُ الصَّغِيرَ ، وَيَا ۚ كُلُ الْقُوى مُنْهُمُ الضَّعِيفَ .

وَ إِذَا غَضِبُوا كَانُوا كَالْفِيلِ الْهَائِجِ ، لَا يَلْقَ شَيْئًا إِلَّا قَتَـلَهُ . وَكَانُوا إِذَا حَارَبُوا قَوْمًا أَهْلَـكُوا الْحُرْثَ وَالنَّسْلَ .

وَإِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوها وجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِها أَذِلَّةً .

وَكَانَ الضَّمَفَاهِ يَخَافُونَ شَرَّهُمْ ، وَيَفِرُّونَ مِنْ ظَلْمَهِمْ . وَيَفِرُّونَ مِنْ ظَلْمَهِمْ . وَصَارَتْ ثُوَّيَمُمُ وَبِالاً عَلَيْهُمْ وَعَلَى النَّاس .

وَ كَذَلِكَ كُلُّ مَنْ لاَ يَخَافُ اللَّهَ وَلاَ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ .

# (٤) قصور عاد

وَكَانَتْ أَمْوَ الْهُمُ تَضِيعُ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ وَالحُجَارَةِ . وَكَانَتْ أَمْوَ الْهُمُ تَضيعُ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ وَالحُجَارَةِ .

وَكَأُنُوا لاَ يَرَوْنَ مَكَاناً خَالِياً أَوْ أَرْضًا مُرْ تَفْعِةً إِلاَّ بَنُوا عَلَيْهاً

قَصْرًا رَفِيماً وَكَا ُنُوايَبْنُونَ بُيُوتا كَأَ تَمَايَسْكُنُونَ فِيهادَا ثَمَا وَلاَ يَمُوتُونَ أَبداً.

وَ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ عَيْرِ حَاجَةٍ وَالنَّاسُ لاَ يَجِدُونَ وَكَانُوا يَبْنُونَ ثَقَدُورًا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ وَالنَّاسُ لاَ يَجِدُونَ مَا يَأْ كَاوُنَ وَيَلْبَسُونَ .

وَكَانَ الْفُقَرَادِ مِنْهُمْ لاَ يَجِدُونَ بَيْتًا بَسْكُنُونَ فِيهِ وَ أَيُوتُ الْأُغْنِيَاءِ لاَسَاكِنَ فِيها ، وَمَنْ رَآهُمْ وَرَأَى قُصُورَهُمْ عَرَفَ أَنَّهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ .

### (٥) هـود الرسول

وَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُرْسِلَ إِلَى عَادٍ رَسُولًا .

إِنَّ اللهَ لَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الـكُفْرَ، إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ في الْأَرْض .

وَكَانَ عَادُ لا يَسْتَعْمِلُونَ عُقُولَهُمْ إِلَّا فِي الْأَكُلِ وَالشُّرْبِ

وَاللَّهُو وَاللَّهِبِ وَبِغَاءِ الْبُيُوتِ .

وَقَدْ فَسَدَتْ عُقُولِهُمْ لِأَنْهُمْ لَا يَسْتَعْمِلُونَهَا فِي الدّينِ.

وَكَانَ عَادُ عُقَلَاء فِي الدُّنْيَا أَغْبِيَاء فِي الدُّيْنِ ، يَعْبُدُونَ الْحُجَارَةَ وَلا يَعْقِلُونَ .

فَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ مُرِسِلَ إِلَيْهِمْ رَسُولًا يَهْدِيهِمْ .

وَأَرَادَ اللهُ أَنْ يَكُونَ هَٰذَا الرَّسُولُ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، يَعْرِفُونَهُ

وَيَفْهَمُونَ كَلامَهُ .

كَانَ هُودٌ ذٰلِكَ الرَّسُولَ ، وُلِدَ فِي بَيْتٍ شَرِيفٍ فِي عَادٍ وَلَدَ فِي بَيْتٍ شَرِيفٍ فِي عَادٍ وَنَشَأً عَلَى عَقْلِ وَصَلَاحٍ.

#### (٦) دعرة هود

وِدَامَ هُودٌ فِى نَوْمِهِ يَدْعُو وَيَقُولُ:
دَ يَا نَوْمِ اَغْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَـكُمْ مِنْ إِلّٰهِ غَيْرُهُ ﴾ .
وِنَالَ هُودٌ: وَ يَا نَوْمٍ كَنْفَ تَمْبُدُونَ الْحِنْجَارِةُ وَلاَ تَمْبُدُونَ الْحَجَارِةُ وَلاَ تَمْبُدُونَ اللّٰهِ عَلَيْهُ وَلَا يَمْبُدُونَ اللّٰهِ عَلَيْهُ وَلَا يَعْبُدُونَ اللّٰهِ عَلَيْهُ وَلَا يَعْبُدُونَ اللّٰهِ عَلَيْهُ وَلَا يَعْبُدُونَ اللّٰهِ عَلَيْهُ وَلَا يَعْبُدُونَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَمِنْ إِلّٰهُ وَلَهُ مِنْ إِلّٰهِ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَمُؤْمِدُ وَلَا لَكُونَ اللّٰهِ عَلَيْهُ وَلَا لَكُمْ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهُ وَلَا لَكُمْ عَلَى إِلّٰهِ عَلَيْهُ وَلَا لَكُمْ عَلَى إِلَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ فَا لِللّٰهِ عَلَيْهُ لَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ فِي إِلّٰهُ وَلَهُ إِلّٰ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَالًا عَلَيْهُ وَلَهُ إِلّٰ إِلّٰ عَيْهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَّا لَا يَعْفِي اللّٰهِ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ لِلّٰ إِلّٰ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ فَا لَا اللّٰهُ عَلَيْهُ لَا لَهُ إِلّٰ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ لَا عَلَيْهِ لَا لَهُ عَلَيْهُ لَا لَا عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا لَا عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهُ لَا لَا عَلَيْهِ لَا عَلَا لَا عَلَاهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ لَا عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ لَا عَلَّا لَهُ عَلَيْهِ لَا عَلَاهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ لَا عَلَاهُ اللّٰ اللّٰهُ عَلَيْهُ لَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ لَا عَلَاهُ عَلَيْهُ إِلّٰ إِلّٰهِ عَلَيْهُ لَا عَلَاهُ اللّٰ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهُ لَا عَلَيْهُ لَا عَلَالَاهُ لَا عَلَاهُ لَا عَلَاهُ لَا عَلَالْهُ لَا عَلْهُ لَا عَلَالْهُ لَا عَلَالْهُ لَلْهُ لَلّٰ إِلّٰهُ عَلَالِهُ لَلْهُ لَالْهُ لَا عَلَالْهُ لَا عَلَالْهُ لَا عَلَالْهُ لَا عَلَاللّٰهُ لَلّٰ إِلّٰهُ إِلّٰهُ إِلّٰ إِلّٰ لَلْهُ إِلَّا عَلَا عَلَالَاعُولُ الللّٰهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ لَلْكُولُكُ اللّٰهُ إِلّٰ

يَا أَوْمْ هِذْهِ الْخُنْجَارَةُ الَّتِي تَحَتَّمُوهَا أَنْسِ كَيْفَ تَعْبُدُونَمَ الْأَيْوْمَ إِنَّ اللهٰ خُلْقَكُمُ وَرَزَقَكُمُ ، وَبَارَكَ لَكُمُ فِي الْأَنْوَالِ والأولادِ والخُرْثِ والنَّسْلِ.

وَجَهَلَكُمْ مُلْفَاءً مِنَ بَهْدِ تَوْ مَ نُوحِ وَرَزَقَكُم أَوْتَ فَ الْجَسْمِ كَانَ مِنْ حَقّ هٰذِهِ النَّعْمِ أَنْ تَهْبُدُوا الله وَلَا تَمْبُدُوا غَيْرَهُ. إِنّ هٰذَا الْكُلْبَ الَّذِي تَرْمُونَ إِلَيْدِ بِمَظْمٍ لَا يُفَارِقُ بَيْتَكِمُ وَيَتَبَعُكُمُ كَالَّظُلُ .

وَيَابَهُمُ مُ كُلْبًا يَتُوْكُ سَيِّدَهُ وَيَذْهَبُ إِلَى غَيْرِهِ ؟ أَوْرَأَ بِهُمْ حَيَوَانَا يَمْبُدُ حَجَراً ، أَوْرَأَ يُنتُمْ حَيَوانَا يَسْجُدُ لَصَنَمَ إِ هَلِ الْإِنْسَانُ أَذَلَ مِنَ الْحَيْوَانِ ، أَمْ هُوَ أَجَلُ مِنَ الْحَيْوَانِ ؟

### (٧) جواب القوم

كَانَ الْقَوْمُ فِي شُمُّنُلِ مِنَ الْأَكْلِ وَالشَّرْبِ وَاللَّهْوِ وَاللَّعِبِ.. وَقَدْ رَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاُطْمَأْنُوا بِهَا .

ضَاقَ قَلْبُهُمْ بَكَلامِ هُودٍ وَقَالَ بَهْضُهُمْ لِبَعْضِ : مَا يَقُولُ هُودٌ ؟ مَا ذَا يُرِيدُ هُودٌ ؟ نَحْنُ لَا نَفْهَمُ كَلامَهُ ! قَالُوا : سَفِيهُ أَوْ عَجْنُونُ ! وَلَمَا دَعَاهُمْ هُودٌ مَرَّةً أُخْرَى ، قَالَ أَشْرَافُ قَوْمِهِ : « إِنَّا لَنْرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ » .

" إِنْ سَرَاتُ وَ مَا لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَـكِنِّى رَسُولٌ مِن وَبِي سَفَاهَةٌ وَلَـكِنِّى رَسُولٌ مِن وَب رَبِّ الْعَالَمِينَ »

« أُبَلِّهُ كُورُ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمُ ، ناصِحْ أَمِينْ ، .

# (٨) حكمة هو د

وَمَا زَالَ هُودٌ يَنْصَحُ لِقَوْمِهِ وَيَدْعُوهُمْ بِحِكْمَةٍ وَرِفْق . وَمَا زَالَ هُودٌ يَنْصَحُ لِقَوْمِهِ وَيَدْعُوهُمْ بِحِكْمَةٍ وَرِفْق . وَمَا زَالَ هُودٌ : يَاقَوْم أَنَا أَخُوكُمْ وَصَدِيقُكِمْ الْأَنْسِ الْآلَاتَهُ وَفُو نَنِي؟

يا إخْوَانِي! لِمَناذَا تَعَاَّفُونَنِي وَتَغَرُّونَ مِنَّى، إِنِّي لَا أَنْتُصُ مِنْ . الني برياد

د يَانَوْمِ لَا أَمْنَالُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً إِنْ أَجْرِى ۚ إِلَّا عَلَى اللَّهِ مَ . يَانَوْمِ مَاذَا تَخَافُونَ إِنْ آمَنْتُمْ ۚ بِاللَّهِ ، وَاللَّهِ لَا تَقْقِدُونَ مِنْ أَمْوَاكُمُ عَيْنًا إِذَا آمَنْتُمُ بِاللَّهِ !

بَلْ يُبَارِكُ اللهُ لَكُمُ فِي الرَّزْقِ وَيَزِيدُ فِي قُوْرِ عِمْ. وَيَافَوْمِ لِنَاذَا تَتَمَجَّبُونَ مِنْ رِسَالَتِي ؟ إِنَّ اللَّهَ كَلَّا مُمِكَّمُّ

إِنَّ اللَّهَ لَا يُخَاطِبُ كُلَّ أَحَدٍ يَشُولُ لَهُ : افْعَلَ كَذَا،

إِنَّ اللَّهَ يُرْسِلُ إِلَى كُلَّ قَوْمٍ رَجُلًا مِنْهُمْ يُكَأَّمُهُمْ وَيُنْسَحُ لَهُمْ.

وَقَدْ أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ أَكَلَّهُمْ. وَأَنْسَتُ لَكُمْ : « أَوَعَيِنَهُ وَقَدْ أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ أَكَلَّهُمْ وَأَنْسَتُ لَكِمْ : « أَوَعَيِنِهُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلِ مِنْكُمْ. لِيُنْذِرَكُمْ . » ؟

#### (٩) إيمان هود

وَلَمَ ۚ تَجِدْ عَادْ جَوَابًا! وَمَاعَامُوا كَيْفَ كَيجِيبُونَ هُودًا!. وَلَـكَنَّهُمْ قَالُوا لَمَّا عَجَرُوا: قَدْغَضِبَ عَلَيْكَ آلَهَتُنَا فَأَصابَكَ مَرَضٌ فِي عَقْلِكَ !

وَقَدْ وَقَعَ عَلَيْكَ وَ بَالْ مِنَ الْآلِهَةِ.

قَالَ هُودٌ : إِنَّ هَذِهِ الْأَصْـنَامَ حِجَارَةٌ لاَ تَنْفَعُ أَحَدًا وَلاَ تَضُرُّ !

وَإِنَّ هَذِهِ الْأَصْنَامَ حِجَارَةٌ لاَ تَتَكَلَّمُ وَلاَ تَسْمَعُ وَلاَ تَنْظُرُ ا

> إِنَّ هَذِهِ الْأَصْنَامَ لَا تَمْلِكُ خَيْرًا وَلاَ شَرَّا . وَلاَ تَمْلِكُ لِأَحَدٍ نَفْعًا وَلاَ ضَرَّا ! وَإِنَّكُونَ خَيْرًا وَلاَ شَرًّا ! وَلاَ تَمْلِكُونَ لِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا !

> > إِنِّي لاَ أُوْمِنُ بِآلِهُتِكُمْ ۚ وَلَا أَخَافَهُمْ .

﴿ إِنْ بَرِى ﴿ مِنَا تُشْرِكُونَ ﴾ . وَلاَ أَغَانُوكُم أَنْهَا ﴿ فَكَيدُونِي جَمِيمًا ﴾ . ﴿ إِنَّى تَوَكَاتُ عَلَى اللهِ رَبِّي وَرَبُّكُم ﴾ . كُلُ شَيْءٍ تَحْتَ بَدِدٍ ، وَلاَ نَشْقُط ُ وَرَقَة ۚ إِلاّ بِإِذْنِهِ .

ادا) عنادعاد

سَمِمَتْ عَادْ كُلُّ ذَلِكَ وَلَـكِنَّهُمْ لَمْ يُوْمِنُوا ! مناعَتْ فِيهِمْ نَسِيحَةُ هُودِ ا مناعَتْ فِيهِمْ حِكْمَةُ هُودٍ . وَقَالُوا يَا هُودُ مَا عِنْدَكَ دَلِيلٌ وَلاَ بَيْنَةٌ ! وَلاَ نَثْرُكُ يَا هُودُ آلِهِ تِنَا الْقَدِيمَةَ لِقَوْلِكَ الْجُديدِ. أَنْدُكُ الْآلِهِةَ الَّتِي كَانَ يَعْبُدُهَا آبَاؤَ نَا لِقَوْلِ قَائِل ؟

> وَ يَا هُودُ إِنَّكَ لَا ثُنُونُمِنُ بِآلِهِ تَبَنَا وَلَا تَخَافُهُمْ. فَإِنَّا لَا نُونْمِنُ بِإِلَهِكَ وَلَا نَخَافُ عَذَابَهُ .

وَإِنَّنَا نَسْمَمُكَ كَثِيرًا تَذْكُرُ الْمَذَابَ، فَأَيْنَ هُوَ يَاهُودُ،

وَوَمَتَى يَجِيءُ .

أَبِدًا ، أَبِدًا .

قَالَ هُودٌ: « إِنَّمَا الْمِلْمُ عِنْدَ اللهِ وَإِمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ » .. قَالَتُ عَادٌ: فَإِنَّنَا نَنْتَظِرُ ذَلكِ الْمَذَابَ وَنَشْتَاقُ أَنْ نَرَاهُ . وَتَمَحَّبَ هُودٌ عَلَى سَفَاهَتِهِمْ . وَتَمَصَّبُ هُودٌ عَلَى سَفَاهَتِهِمْ . وَتَمَاسَفَ هُودٌ عَلَى سَفَاهَتِهِمْ . وَتَمَاسَفَ هُودٌ عَلَى سَفَاهَتِهِمْ . وَتَمَاسَفَ هُودٌ عَلَى سَفَاهَتِهِمْ .

وَكَانَ عَاذَ يَنْتَظرُونَ الْمُطَرَكُلَّ يَوْمٍ وَيَنْظرُونَ إِلَى السَّمَاءُ فَلاَ يِرَوْنَ قِطْمَةَ سَحَابٍ

فلا يرَونَ قطمه سحاب. وَكَانَ لَهُمْ شُوقٌ عَظيم إلَى الْمَلْرِ. وَكَانَ لَهُمْ مُ فَفَرِحُوا جِدًا . وَصَاحُوا : هٰذِهِ سَحَابة مُطَرِ! هٰذِهِ سَحَابة مُطَرٍ ! هٰذِهِ سَحَابة مُطَرٍ ! هٰذِهِ سَحَابة مُطَرٍ ! وَنَادَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَقَالُوا : وَرَقَصَ النَّاسُ فَرَحًا ، وَنَادَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَقَالُوا : سَحَابة مُطَرٍ !

وَلَكِنَّ هُوداً فَهِمَ أَنَّ الْفَذَابَ قَدْ جَاء .

وَقَالَ لَمُمُ ۚ هُودٌ : لَيْسَ هَٰذَا سَحَابَ رَحْمَةٍ ، بَلْ هُوَ رِيحُ ۗ فِيهَا عَذَابُ ۚ أَلِيمُ ۗ. وَكَانَ كَذَٰلِنَ ، وَمَدْ هَبَتْ رِيْحٌ شَدِيدَةٌ مَا رَأَى النَّاسُ مِثْلِهَا . النَّاسُ مِثْلِهَا . النَّاسُ مِثْلِهَا .

وَهَبَّتْ الْمَاسِفَةُ قَالْبِيَاذُ بِاللَّهِ !

وَهَبْتُ الْمَاسِفَةُ تَقَلَّعُ الْأَشْجَارَ وَتَهَدِمُ الْبُيُوتَ وَتَحْمِلُ الدَّوَابُ وَتَرْمِيهاً إِلَى مَكَانِ بَعِيدٍ .

وَطَارَتْ رِمَالُ الصَّحَرَاءِ وَأُفْلَمَتِ الدُّنْيَا فَلاَ يرَى الْإِنْسَانُ شَيْئًا .

وَدَخَلَهُمُ الرُّغُبُ فَدَخَاوا بُيُوتَهُمْ وَأَغْلَقُوا أَبُوابَهَا . وَدَخَلَهُمُ الرُّغُبُ فَلَقُوا أَبُوابَهَا . وَاعْتَنَقَ النَّاسُ بِالْجُدْرَانِ ، وَاعْتَنَقَ النَّاسُ بِالْجُدْرَانِ ، وَاعْتَنَقَ النَّاسُ بِالْجُدْرَانِ ، وَدَخَلَ النَّاسُ الْخُجُرَاتِ .

الْأَمْانَالُ يَبْكُونَ ، وَالنِّسَاد يَصِحْنَ ، وَالرَّجَالُ يَدْعُونَ وَالرَّجَالُ يَدْعُونَ وَيَسْتَنِيثُون .

وَكَأْنَّ قَائِلاً يَقُولُ :

«لاَ عَاصِمَ الْيَوْمِ مِنْ أَمْرِ اللهِ » كَانَ ذَلْكَ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةً أَيَّامٍ. وَمَاتَ الْقَوْمُ فَكَانُوا كَأْشَجَارِ النَّخِيلِ سَقَطَتْ عَلَى الأَرْضِ وَمَاتَ الْقَوْمُ فَكَانُو مَا النَّاسِ أَمْوَاتٌ يَا كُلُهُمْ وَكَانَ مَنْظَرًا غَرِيبًا جِدًّا ، النَّاسِ أَمْوَاتٌ يَا كُلُهُمْ الطَّيْرُ ، وَالْبُيُوتُ خَرَابٌ يَشْكُنُهَا الْبُومُ .

رَضِير ، وببيوك حرب يستحم ، ببوم . وَنَجَا هُودٌ وَالْمُؤْمِنُونَ بِإِيمَانِهِمْ ، وَهَلَكَتَءَادٌ بِكُفْرِهَا وَعِنَادِهَا .

« أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ ، أَلَا بُعْدًا لِمَادٍ قَوْمٍ هُودٍ».

# القصة الثالثة . ناقة ثمــود (١) بَمْــدَ عاد

وَرَثَتْ ثَمُودُ عَاداً كَمَا وَرِثَتْ عَاذْ أُمَّةَ نُوحٍ . وَكَانَتْ عَادْ أَمَّةً نُوحٍ . وَكَانَتْ عَادْ عَلَى أَثْرِ

أُمْةِ نُوحٍ وَكَانَتْ أَرْضُ ثَمُودَ أَيْضًا أَرْضًا جَبِيلَةً خَضْرَاء ، فِيها بَسَاتِينُ وَعُيُونٌ وَجَنَّاتٌ تَجَرِّى مِنْ تَحْشِهَا الْأَنْهَارُ.

وَكَانَتْ ثَمُودُ كُمَادِ فَي المِمَارَةِ وَالزِّرَاعَةِ وَفِي كَثْرَةِ الدِّمَارَةِ وَالزِّرَاعَةِ وَفِي كَثْرَةِ الدِّمَاتِينِ .

وَنَافُوهُمْ فِي الْمَقْلِ وَالصِّنَاعَةِ ، فَكَانُوا يَنْجِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ

بُنُوتًا وَاسِمَةً جَمِيلَةً ، وَيَنْقُشُونَ فِي الْحِجَارَةِ نَقُوشًا بَدِيمَةً.
وَقَدْ لَانَ لَمُمُ الْخَجَرُ بِمَقْلِهِمْ وَصِنَاعَتِهِمْ فَيَصْنَمُونَ بِهِ
مَا يَصْنَعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّمْعِ .

وَإِذَا دَخَلَ الْإِنْسَانُ مَدِينَتَهُمْ رَأَى عَبَا، رَأَى قُصُوراً عَظيمَة كَا إِذَا دَخَلَ الْإِنْسَانُ مَدِينَتَهُمْ وَأَى أَزْهَاراً جَمِيلَةً في الجُدْرانِ كَا يَّهَا أَنْبَتَهَا الجِّنْ، وَرَأَى أَزْهَاراً جَمِيلَةً في الجُدْرانِ كَا أَنْبَتَهَا الرَّبِيعُ.

وَقَدْ فَتَحَ اللهُ عَلَى ثَمُودَ بَركَاتٍ مِّنَ السَّاءِ وَالْأَرْضِ ، وَقَدْ فَتَحَ اللهُ عَلَى ثَمُودَ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ .

جَادَتْ لَهُمُ السَّمَاءُ بِالْأَمْطَارِ ، وَجَادَتْ لَهُمُ الْأَرْضُ بِالنَّبَاتِ وَالْأَرْضُ بِالنَّبَاتِ وَالْأَرْهَارِ ، وَجَادَتْ لَهُمُ الْبَسَاتِينُ بِالْفَوَاكِهِ وَالْأَرْهَارِ ، وَجَادَتْ لَهُمُ الْبَسَاتِينُ بِالْفَوَاكِهِ وَالْأَرْهَارِ ، وَبَارَكَ اللهُ لَهُمْ فِي الرِّزْقِ وَالْأَعْمَارِ .

## (۲) کفران تمود

وَلَكِنَّ كُلَّ ذَٰلِكَ لَمَ يَحْمِلُ ثَمُودَ عَلَى الشَّكْرِ وَعِبَادَةِ اللهِ تَعَالَى .

َ بَلْ خَمَلَهُمْ ذَٰلِكَ عَلَى الْـكُفْرِ وَالطَّغْيَانِ ؛ وَنَسُوا اللهَ وَفَرِحُوا بِمُا أُوتُوا وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً .

وَظَنُوا أَنَّهُمْ لَا يَمُوتُونَ وَلَا يَخْرُجُونَ مِنْ قُصُورِهِمْ وَجَنَّاتِهِمْ أَبَدًا

وَطَنُوا أَنَ الْمَوْتَ لَا يَدْخُلُ فِي هَٰذِهِ الْجِبَالِ وَلَا يَجِدُ إِلَيْهِمْ سَبِيلاً!.

مُ اللَّهُ مُ كَانُوا يَظُنُّونَ أَنَّ أُمَّةَ نُوحٍ إِنَّمَا غَرِقَتْ لِأُنَّهَا كَانُوا يَظُنُّونَ أَنَّ أُمَّةً نُوحٍ إِنَّمَا غَرِقَتْ لِأُنَّهَا كَانَتْ فِي الْوَادِي .

وَأَنَّ عَادًا إِنَّمَا هَلَكُوا لِأَنَّهُمْ كَانُوا فِي السَّمْلِ !. وَأَنَّهُمْ مِنَ الْخُوْفِ وَالْمَوْت عِكانِ آمِن .

# (٣) عبادة الأصنام

وَلَمْ يَكُنهُ بِهِمْ هَٰذَا ، بَلْ نَحَتُوا الْحِيجَارَةَ وَعَبَدُوا الْأَصْنَامَ . وَصَارُوا يَعْبُدُونَ الْحِيجَارَةَ كَمَا كَانَتْ أُمَّةُ مُنوحٍ تَعْبُدُهَا ، وَكَذَلِكَ عَادُ .

إِنَّ اللهَ قَدْ جَمَالَهُمْ مُلُوكَ الْحِجَارَةِ وَلَـكَنَّهُمْ مِنْ جَهْلِهِمْ صَارُوا عُبَادَ الْحِجَارَةِ .

إِنَّ اللهَ كَرَّمَهُمْ وَرَزَقَهُمْ مِنَ الطَّيْبَاتِ . وَلَا الْهَانُوا الْإِنْسَانَ . وَلَكِنَّهُمْ أَهَا نُوا الْإِنْسَانَ .

« إِنَّ الله لاَ يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُم يَظْلِمُونَ »

عَجَبًا ! إِنَّ الْحَجَرَ الَّذِي يَنْحِتُونَهُ بِأَيْدِيمِمْ فَلاَ يَأْبِي وَلاَ مَعْصِمِهُ .

قَدْ خَضَمُوا لَهُ وَوَقَمُوا لَهُ سَاجِدِينَ !

أَيَمْ الْقَوِيُّ الضِّمِيفَ ؟ أَيَسْجُدُ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ ؟

وَلَـكَنَّهُمْ نَسُوا اللهَ فَنَسُوا أَنْفُسَهُمْ ، وَأَبَوْ أَنْ يَمْبُدُوا اللهَ فَأَذَلَّهُمُ اللهُ .

#### (٤) صالح

عليه الصلاة والسلام

وَأَرَادَ اللهُ أَنْ يُرْسِل إليهِمْ رَسُولاً، كَمَا أَرْسَلَ إِلَى أُمَّةِ نُوحِ وَأَرْسَلَ إِلَى غَادِ رَسُولاً .

إِنَّ اللهَ لاَ يَرْضَى لِعِبِادِهِ الْكُفْرَ، إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ.

وَكَانَ فَيْمِ رَجُلُ النَّهُ مَالِحٌ ، وُلِدَ فَى بَيْتِ شَرِيفٍ وَنَشَأْ عَلَى عَنْهِ مَا مُرَافِعِ وَنَشَأْ عَلَى عَنْهِ مَا مُرَافِعِ وَنَشَأُ عَلَى عَنْهِ مِنْ مَا مُرْحِ .

وَكَانَ وَلَدَا نَجْمِيبًا جِدًا ، وَكَانَ وَلدًا رشِيداً جِدًا ، يُشِيرُ إِليْهِ النَّاسُ.

وَيَتُولُونَ: لَمَاذَا صَالِحٌ، هَذَا صَالِحٌ.

قَكَانَ لِلنَّاسِ فِيهِ رَجَادِ كَبِيرٌ، يَقُولُونَ: سَيْكُوُنُ لَهُ شَأَنْ، سَيَكُونُ لَهُ شَأْنُ.

يَرَى النَّاسُ أَنَّ صَالِحًا يَكُونُ مِنْ أَشْرَافِهِمْ ، وَيَكُونُ مِنْ أُغْنِيَاتُهِمْ

وَيَرَونَ أَنَّهُ سَيَكُونُ لَهِ قَصْرٌ جَبِيلٌ وَبُسْتَانُ كَبِيرٌ .

وَ يَرَى أَبُوهُ أَنَّ ابْنَهُ يَكْسِبُ بِعَشْلِهِ مَالاً عَظِيماً وَيَخْرُبُحُ فِي النَّاسِ .

يَخْرُجُ عَلَى فَرَسِ وَوَرَاءُهُ الْخُدَمُ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ النَّاسُ وَيَشْلِمُ عَلَيْهِ النَّاسُ وَيَتُولُونَ هَٰذَا ابْنُ فُلَانٍ ا

وَكُمْ كَكُونَ شُرُورُهُ إِذَا سَمِعَ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّهُ سَعِيدٌ جِدًّا ، إِنَّ ابْنَهُ غَنِيٌّ جِدًّا . إِنَّ ابْنَهُ أَرَادَ أَنْ يُشَرِّفَهُ بِالنَّبُوَّةِ وَلَـكَنَ اللهَ أَرَادَ أَنْ يُشَرِّفَهُ بِالنَّبُوَّةِ وَلَـكَنَ اللهَ أَرَادَ أَنْ يُشَرِّفَهُ بِالنَّبُوَّةِ وَلَـكَنَ اللهَ أَرَادَ أَنْ يُشَرِّفَهُ بِالنَّبُوَّةِ وَلَيْ اللهِ وَلَيْ اللهِ اللهِ أَرَادَ أَنْ يُشَرِّفَهُ بِالنَّبُوَّةِ وَلِيكُ النَّهُ إِلَى قَوْمِهِ ، لِيُخْرِجَهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّور .

## (٥) دعوة صالح"

وَهَلْ فَوْقَ ذَٰلِكَ شَرَفٌ ؟ وَهَلْ فَوْقَ ذَٰلِكَ كَرَامَةٌ ؟

وَقَامَ صَالَحُ فِي قُوْمِهِ يَقُولُ مِا عَلَىٰ صَو تِهِ :

« يَقُوْمِ أَعْبُدُوا اللهَ مَا لَـكِمْ مِنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ » .

وَكَانَ الْأَغْنِيَاءُ فِي شُغُلِ مِنَ الْأَكُلِ وَالشُّرْبِ وَكَانُوا

فى لَهُو ٍ وَلَعِبٍ .

وَكَانُوا يَمْبُدُونَ الْأَصْنَامَ وَلاَ يَرَوْنَ إِلَهَا غَيْرَهَا ، فَمَا أَعْجَبَهُمْ دَعْوَةٌ صَالِح ، غَضِبَ أَغْنِياء تَمُودَ وَقَالُوا : مَنْ هَذَا ؟

قَالَ الْخُدَّامُ: هَذَا صَالَحُ.

عَالُوا : مَاذَا يَقُولُ ؟

قَالُوا: يَغُولُ: اعْبُدُوا اللهُ مَالَكُمْ مُنْ اللهِ غَيْرُهُ ، وَيَعْدُلُ إِلَهِ عَالِهُ ، وَيَعْدُلُ إِللهِ عَالِمُ ، وَيَعْدُلُ إِللهِ عَالِمُ ، وَيَعْدُلُ إِللهِ عَالِمُ ، وَيَعْدُلُ إِنْ اللهَ يَبْمُثُمْ .

وَيَقُولُ : أَنَا رَسُولُ اللهِ أَرْسَلَنِي إِلَى نَوْمِي .

مَنْ عِنْ الْأَغْنِيا؛ وَقَالُوا : مِسْكِينَ ! هَلْ يَكُونُ لَمْذَا رَسُولًا ؟ مَا عِنْدَهُ قَصْرٌ وَلاَ بُسْتَانَ ، وَمَا لَهُ زَرْعٌ وَلاَ نَخِيلُ ا فَسَكَيْنَ يَكُونُ لُهُ هَذَا رَسُولًا ؟

## (٦) دعاية الأغنيا.

وَرَأَىٰ الْأَغْنِيادُ أَن بَسْضَ النَّاسِ يَعِيلُونَ إِلَى صَالِحَ فَخَافُوا عَلَى رِياسَتِهمْ وَقَالُوا :

« مَا هَذَا إِلاَ بَشَرْ مَّشْلُ كُمْ ، يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُونَ مِنْهُ
 وَ إِشْرَبُ مِمَّا تَشْرَ بُونَ » .

« وَلَئِنْ أَطَنْتُمُ بِشَرًا مُثْلَكُمُ إِنَّكُمُ إِذًا لَخُلِيرُونَ ».

لا أَيْسِدُكُمُ أُنَّكُمُ إِذَا مِتْمُ وَكُنْتُمُ تُرَاباً وَعِظامًا أَنَّكُمُ
 يُؤرجُونَ » .

« هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ »

« إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ عِبَهُوْبِينَ » ﴿ إِنْ هِوَ إِلَّا رَجُلُ افْتَرَىٰ عَلَى اللهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ عِبُوْمِنِينَ » ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ افْتَرَىٰ عَلَى اللهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ عِبُوْمِنِينَ »

## (V) قد أخطأ ظننا!

وَكَفَرَ النَّاسُ بِصَالِح وَلَمَ مُؤْمِنُوا بِهِ .
وَلَمَّا وَعَظَهُمْ صَالِح وَمَنَعَهُمْ مِنْ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ قَالُوا . وَلَمَّا وَعَظَهُمْ صَالِح كُنْتَ وَلَدًا رَشِيدًا جِدًّا ، وَكُنْتَ وَلَدًا رَشِيدًا جِدًّا وَكُنَّا نَظُنُ أَنَّكَ سَتَكُونُ مِنْ كِبَارِ النَّاسِ وَأَشْرَافِهِمْ . وَكُنَّا نَظُنُ أَنَّكَ سَتَكُونُ مِثْلَ فُلَانٍ وَفُلَانٍ فَلَمْ تَدَكُنْ شَيْئًا وَكُنَّا نَظُنُ أَنَّكَ سَتَكُونُ مِثْلَ فُلَانٍ وَفُلَانٍ فَلَمْ تَدَكُنْ شَيْئًا وَلَانِ فَلَمْ وَفُلَانٍ فَلَمْ وَفُلَانٍ فَلَمْ وَلَانًا فَلَمْ وَكُنَا نَظُنُ أَنَّكَ سَتَكُونُ مِثْلَ فُلَانٍ وَفُلَانٍ فَلَمْ وَفُلَانٍ فَلَمْ أَنْ الْمُقْلِ أَصْبَحُوا وَلَانِينَ كَانُوا فِي سِنِّكَ ، وَكَانُوا دُونَكَ فِي الْمَقْلِ أَصْبَحُوا رَجَالًا كِبَارًا .

وَأَنْتَ يَاصَالِحُ أَخَذْتَ سَبِيلَ الْفَقْرِ ؛ قَدْ أَخْطَأَ ظَنْنَا. فِيكَ، قَدْ خَابَ رَجَاؤُنَا فِيكَ.

مِسْكِينٌ أَبُوكَ ، مَا نَالَ خَيْرًا مِنْكَ .

مِسْكِينَةُ أَمَّكَ، لَقَدْ مَاعَ تَسَهُماً فِيكَ ! تَعِيعَ مَالِحُ كُلَّ لَمُذَا وَتَأْمَنَ عَلَى قَوْمِهِ ! وَإِذَا مَرَّ صَالحُ " تِعَوْمٍ قَالُوا : رَحِمَ اللهُ أَبَا صَالِحٍ لَقَدْ صَاعَ ابْنَهُ .

## (٨) نصيحة صالح

وَلَمْ فَرَلْ سَالِح يَنْصَحُ لِقَوْمِهِ وَيَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ بِحِكْمَةِ وَلَمْ أَلَى اللهِ بِحِكْمَةِ وَرَفْق .

يَتُولُ : يَا إِخْوَانِي ! أَنَظُنُونَ أَنَّكُمُ هُنَا إِلَى الْأَبَدِ ؟ . أَنَظُنُونَ أَنَّكُمُ هُنَا إِلَى الْأَبَدِ ؟ . أَنَظُنُونَ أَنَّكُمُ لَا تَرَالُونَ فِي هٰذِهِ الْقُصُورِ دَاعًا ، . أَنَظُنُونَ أَنَّكُمُ لَا تَرَالُونَ فِي هٰذِهِ البَسَانِينِ وَالْأَنْهَارِ ؟ وَأَنْظُنُونَ أَنَّكُمُ لَا تَرَالُونَ تَنْ حُلُونَ مِنْ هٰذِهِ الزّرُوعِ وَالْأَشْجَارِ ؟ وَأَنْكُمُ لَا تَرَالُونَ تَنْحِتُونَ مِنَ الْجِيالِ بُيُوتًا ؟ وَأَنْدَا الْمِنَ لَنُوتًا ؟ وَأَنْدَا الْمِنَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ ! إِنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ ! إِنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ ! فِلْ ذَلِكَ لَا يَكُونُ ! فَلْكَ لَا يَكُونُ ! إِنَّ ذَلْكَ لَا يَكُونُ ! فَلْكَ لَا يَكُونُ ! فَلْكَ لَا يَكُونُ ! فِي الْمَاذَا مَاتَ آبَاؤً كُمْ يُلِ إِخْوَانِي !

كَانَتْ لَهُمْ قُصُورٌ ، وَكَانَتْ لَهُمْ كَذَلِكَ بَسَاتِينُ وَعُيُونٌ .

وَكَانَتْ لَهُمْ زُرُوعْ وَنَخِيلٌ ، وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِيالِ. بُيُوتًا يَسْكُنُونَ فِيهَا .

وَلَكِنَّ كُلَّ ذَٰلِكَ لَمْ يَنْفَعَهُمْ! وَلَكِنَ كُلَّ ذَٰلِكَ لَمْ عُنْمَهُمْ! وَلَكِنَ كُلَّ ذَٰلِكَ لَمَ عُنْمَهُمْ! وَوَجَلَدَ إِلَيْهِمْ سَبِيلاً! وَوَجَلَدَ إِلَيْهِمْ سَبِيلاً! كَذَٰلِكَ تَمُوتُونَ أَنْتُمْ أَيْضًا وَيَبْعَثُكُمُ اللهُ وَيَسْأَلُكُمُ عَنْ هَٰذَا النَّمِيم.

## (٩) ما أسألكم عليه من أجر

وَيَا إِخْوَا بِي لِمَاذَا تَفَرِّونَ مِنِّى ؟ مَاذَا تَخَافُونَ ؟ أَنَا لَا أَنْقُصُ مِنْ مَّالِكُمُ شَيْئًا ، أَنَا لَا أَطْلُبُ مِنْكُمُ شَيْئًا . أَنَا أَنْصَحُ لَكُمُ وَأَبَلَنْكُمُ رِسَلْتِ رَبِّى .

« وَمَاأَسْنَلُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِ يَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْمَامِينَ » وَ يَا إِخْوَانِي لِمَاذَ لَا تُطِيعُونَ فِي وَأَنَا لَكُمُ \* نَاصِحُ أَمِينُ ؟ وَ يَا إِخْوَانِي لِمَاذَا تُطِيمُونَ النَّاسَ وَيَا كَاوُنَ أَمْوَ الْهُمُ ؟ وَلَمَاذَا تُطْيِمُونَ النَّاسَ وَيَا كَاوُنَ أَمْوَ الْهُمُ ؟ وَ النَّاسَ وَيَا كَاوُنَ أَمْوَ الْهُمُ ؟ وَ النَّذِينَ يَفْجُرُونَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ !

وَهِ بَنَ الْقَوْمُ وَلَمْ فَيَحِدُوا عَلَى ذَٰلِكَ جَوَابًا . فَقَالُوا : هَ إِنْمَا أَنْتَ مِنَ الْدُسحَّرِينَ . مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مَثْلُنَا فَأْتِ رِبَآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ السَّادِنِينَ » .

#### (١٠) ناقبة الله

قَالَ مَالِحٌ ؛ وَأَى آيةٍ تُرِيدُونَ اللهِ قَالَ مَا لِمُنَا الْجَبَلِ نَاقَةً مَامِلاً اللهَ اللهُ اللهُ

فَدَعَا اللهَ صَالِحِ"، وَكَانَ كَمَا طَلَبَ النَّاسُ، خَرَجَتْ مِنَ الْجَبَل نَافَة "حَاملُ وَوَلَدَتْ.

أَنَّ اللهَ عَلَى كُلُّ شَيْءُ قَدِيرٌ .

وَتَحَيَّرَ النَّاسُ وَدَهِشُوا ، وَلَكِنْ لَمْ يُوثِمِن مِنْهُمْ إِلَا وَاحِدٌ .

#### (١١) النــو°بة

عَالَ صَالِحٌ : هَذِهِ نَاقَةُ اللهِ ، وَهَذِهِ آيَةُ اللهِ ! سَأَلَتُمْ فَلَقَهَا لَـــكُمُ بِقُدْرَتهِ .

فَاحْتَرِمُوا لهَــــــــــــ النَّاقَةَ « وَلَا تَمَشُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَريبٌ » .

وَإِنَّ هَٰذِهِ النَّافَةَ تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللهِ وَتَشْرَبُ وَتَأْتِي وَ تَذْهَبُ ، وَلَيْسَ عَلَيْ كُمْ عَلَفُهَا وَمَاوُهَا ، فَالْعَلَفُ كَثِيرٌ وَالْمَاءُ كَيْرِينِ .

وَكَانَتْ لَمْ ذِهِ النَّاقَةُ كَبِيرَةً جِدًّا وَغَرِيبَةً فِي الْخُلْقِ ،

فَكَانَتْ مَاشِيَتُهُمْ تَخَافُهَا وَتَنْفُرُ مِنْهَا.

وَكَانَتْ كَأَمَا جَاءَتْ تَشْرَبُ نَفَرَتِ الْمَاشِيَةُ وَفَرَّتْ . ْ رَأَى صَالِحٌ لَٰ لِكَ فَقَالَ : لِلنَّاقَةِ يَوْمٌ وَلِمَاشِيَتِكُمُ يَوْمٌ. غَيَوْمًا تَشْرَبُ هٰذِهِ النَّاقَةُ ، وَيَوْمًا تَشْرَبُ مَا شِيَتُكُمُ · . وَكَذَٰ لِكَ كَانَ ، فَإِذَا كَانَتْ نَوْ بَةُ ۖ النَّاقَةِ ذَهَبَتْ فَشَر بَتْ . وَإِذَا كَانَتْ نَوْبَةٌ مَاشِيَةِ الْقَوْمِ ذَهَبَتْ فَشَرِبَتْ .

#### (۱۲) طنیان تمود

وَأَكِنَ النَّفَكُنَارَ الْنَوْمُ وَطَلَّمُوا ، وَقَالُوا لِمَاذَا لَا تَشْرَبُ مَا عِيْدُنَا كُنَّ رَفِم مِ

وَمَنْ عِنْ النَّاسُ مِنْ هَذِهِ النَّاقَةِ الَّتِي تَنْفُرُ مِنْهَا مَاشِيَتُهُمْ. وَكَانَ مَالِحْ قَدْ حَذْرُهُمْ مِنْ أَنْ يُهِينُوا هَذِهِ النَّاقَةَ ، وَكَانَ مَالِحْ قَدْ حَذْرُهُمْ مِنْ أَنْ يُهِينُوا هَذِهِ النَّاقَةَ ، ولَكَنَهُمْ مَ يَعْذَرُوا .

نَالُوا ۚ : مَنْ يَقْتُلُ مُذِّهِ النَّاقَةَ ؟

قَامَ رَجُلُ وَقَالَ أَمَا ا

وقَامَ الْآخَرُ وقَالَ أَنَا !

وَذَهَبَ الشَّقِيَّانِ وَجَلَّمَا يَنْتَظِرَانِ خُرُوجَ النَّاقَةِ ؛

حَتَّى إِذَا خَرَجَتِ النَّاقَةُ رَمَاها الْأُولُ بِسَهمٍ ، وَنَحَرَها الثَّانِي فَقَتْلَيَا .

#### 

وَلَمَّا عَلِمَ صَالِحْ أَنَّ التَّافَةَ قَدْ نُحُرِتْ تَأْسَّفَ وَحَزِنَ جِدًّا؛ وَقَالَ لِلنَّاسِ: ﴿ تَمَتَّمُوا فِي دَارِكِمْ ۚ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدْ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ﴾ . وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رِجَالٍ مُيفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَكَانَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ؛

فَحَلَفُوا وَقَالُوا نَقْتُمُلُ صَالِحًا وَأَهْلَهُ فِي اللَّيْلِ، وَإِذَا سُئِلْنَا نَقُولُ مَا عِنْدَنا عِلْم ؛

وَلَكِنَّ اللهَ حَفِظَ صَالِحًا وَأَهْلُهُ .

وَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ جَاءَهُمُ الْمَذَابُ ؛ أَصْبَحُوا كَمَادَتِهِمْ فَإِذَا بِصَيْحَةٍ مَعَ زِلزَ ال ِ شَدِيدٍ .

صَيْحَة تَفَطَّرَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ وَزِلْزَالٌ تَهَدَّمَتْ مِنْهُ الْبُيُوتُ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ثَمُودَ شَدِيدًا .

وَمَاتَ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَخَرِ بَتْ الْمَدِينَةُ .

وَهَاجَرَ صَالِحٌ وَالْمُؤْمِنُونَ مِنْ تِلْكَ الْمَدِينَةِ الشَّقِيَّةِ. وَمَا يَصْنَعُونَ فِيهَا ؟

وَخرَجَ صَالِحٌ وَهُو يَنْظُرُ إِلَى قَوْمِهِ وَهُمْ أَمْوَاتٌ ، فَقَالَ بِصَوْت حَزِينِ :

ا يَانَوْمِ لَقَدْ أَبِلَنْتُكُمُ رِسَالَة رَبَّى وَنَسَخْتُ لَكُمُ وَلَكِنْ لَكُمُ وَلَكِنْ لَكُمُ وَلَكِنْ لَكُمُ وَلَكِنْ لَا يَعْفِيْنِ لَا النَّامِينِينَ ه .

وَلا يَرَى الْإِنْسَانُ الْيَوْمَ هُنَالِكَ إِلَّا تُسُورًا خَالِيَةً وَبِثْرًا مُمَطَلَةً .

وَلَا يَرَى إِلَّا ثُرًى مُوحِشَةً لَيْسَ فِيهَا دَاعِ وَلَامُحِيبٌ . وَلَمَّا مَرُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى دَيَارِ مَمُودَ فِي طريقِهِ إِلَى الشَّامِ قَالَ لِأَصْحَابِهِ :

ي لا تَدْ خُلُوا مَسَا كِنَ الَّذِينَ ظَلَمْوُا أَنْفُسَهُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا لَا اللهُ ال

« أَلَا إِنَّ ءُمُودَ كَفَرُوا رَبُّهُمْ أَلَا بُمُدًا لِثَمُود » .

Accession No. 20/0

## فهرست

| الصفحة | ı     |       |       | الوقم                           |
|--------|-------|-------|-------|---------------------------------|
| ٣      |       | •••   | •••   | تفسدين                          |
| ٦      | ••    | •••   | •••   | مقسدمة د مقسدمة                 |
| ٨      |       | •••   | •••   | (١) القصـــة الأولى – سفينة نوح |
| ٩      | ••    | •••   | •••   | (٢) حسد الشيطان                 |
| ٩      |       | •••   |       | (٣) فكرة الشيطان                |
| ١.     |       |       |       | (٤) حيالة الشيطان               |
| 11     |       | • • • |       | (ه) صور الصالحين                |
|        | •••   | •••   |       | (٦) من الصور إلى التماثيل       |
| 14     |       |       | •••   | (٧) من البماثيل إلى الأصنام     |
| 17     | •••   |       | •••   | (٨) غضب الله                    |
| 15     | •••   | • • • | •••   |                                 |
| 18     |       | •••   | •••   | (٩) الرسول                      |
| 10     |       |       | •••   | (۱۰) بشر أم ملك                 |
| 17     | • • • |       | •••   | (١١) نوح الرسدول                |
| 1٧     | •••   |       | • • • | (١٢) ماذا أجابه القوم ؟         |
| ١٨     |       |       |       | (۱۳) بین نوح وقومه              |
| 19     | .,    |       |       | (١٤) اتبعك الأرذلون             |
|        |       | •••   | ••    | (١٥) حجـة الأغنياء              |
| ۲.     | •••   |       | ••    | (۱۶) دعوة نوح                   |
| 17     | • • • |       | • • • | (١١)                            |

#### السفحة

| **    | ••        | • • •     | ***                                     | • • • | ***                | (۱۷) دغاء توح                      |
|-------|-----------|-----------|-----------------------------------------|-------|--------------------|------------------------------------|
| **    | • • •     | * * *     | •••                                     | •••   | •••                | (١٨) السمية                        |
| A ?   | A & A &   | (Cre the) | 35%                                     | •••   | •••                | 35 1.0 7. A                        |
| ~ ~ ~ | " K. W.   | and in    | 1. 15                                   |       | ***                | (١٩) الطرفان ٠٠٠                   |
| 77    | 6000      | •••       |                                         | •••   | •••                | (۲۰) ابن تو ح ۲۰۰                  |
| 77    | Ref. 1    | Librar    | 7                                       | •••   | •••                | (٢١) ليس من أهلك                   |
| 27    | •••       | * *       | •• 3                                    | ***   | •••                | (٢٢) بمسد الطوفان                  |
| 44    | *         | ****      | 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / | •••   | •••                | الفسة الثانية ــ الماصفة           |
| 44    |           |           | - 000                                   |       |                    | -                                  |
| • •   | • • • • • | . *.**,   | • • •                                   | •••   | • • •              | (۱) بعد نوح                        |
| ۳.    | • •       | •••       | •••                                     |       | ***                | (٢) كفران عاد                      |
| 21    | • • •     | ***       | •                                       | •••   | •••                | · (س) عدوان عاد                    |
| 44    | •••       | •••       | •••                                     |       | •••                | رُ <sub>غ</sub> ) قسور عاد         |
| 22    | •••       | •••       | •••                                     | • •   | •••                | ر د )<br>( ه ) هود الرسول          |
| 37    | ***       | • • •     |                                         | • •   |                    | (۲) دعوة هود ···                   |
| w a   |           |           |                                         |       |                    | ` '                                |
| 40    | ••.       | •••       | ***                                     | • • • | •••                | <ul><li>( ٧ ) جواب القوم</li></ul> |
| 40    | * * •     | • • •     | * * *                                   | •••   | ***                | (۸) حکمة هود                       |
| ۲۷    | • • •     |           | •••                                     |       | •••                | ( p ) إيمان هود                    |
| ٣٨    | • • •     | •••       | •••                                     | • •   | •••                | (۱۰) عاد عاد                       |
| 44    | •••       |           | • • •                                   | ***   | •••                | (١١) العذاب                        |
|       | * * 4     | ••        | ***                                     | • • • | قة <sup>غ</sup> ود | वि — स्थाधा रेजवा                  |
| 24    | •••       | •••       | • • •                                   |       | •••                | (۱) بمد عاد                        |
| ٣٤    | • • •     | •••       | •••                                     | •••   | ***                | (۲) كفران نمود                     |

## السدحة . . . .

ož.

| ٤٤  | •••   |     | ••• | ••  | (٣) عبادة الأسنام                  |
|-----|-------|-----|-----|-----|------------------------------------|
| ٤٥  |       |     |     | ••• | (٤) صالح عليه الصلاة والسلام       |
| ٤٧  | • • • |     | ••• | ••• |                                    |
| ٤A  |       | ••• | ••• | ••• | (٦) دعاية الأغساء                  |
| ٤٩  | • • • |     |     |     | <ul><li>(٧٠) قد أخطأ ظنا</li></ul> |
| ۰ ٠ |       |     | ••  | ••• |                                    |
| ١٥  |       |     |     |     | (٩) ما أسألكم عيله من أحر          |
| 07  |       |     |     |     | (۱۰) ناقة الله                     |
| ٥٣  |       |     |     |     | (١١) النوبة                        |
| ٥٤  | •     |     | •   |     | (۱۲) طغیان ئمود                    |

(۱۳) العذاب ...